# جرور في المعرف المحرف المحرف

يصدرها

### الاتحاد العسام مجاعت القراء

| س التحرير | جمادىالآخرة ١٣٦٨ المرتب                            | العدد السادس |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| ند الضباع | جادیالآخرة۱۳۶۸   علی مج<br>ابریل سنة ۱۹۶۹   علی مج | ושפנ ושונש   |

# بشيرات الخرائج يزر القرآن الركريم بكشفءن الظن الحسن والظن السي،

عرف الاسلام بالحكمة واليسر فى التشريع ، ومسايرة الفطر والطبائع ، وتوجيها الوجهة الصالحة فى المعاملة المشهرة فى المجتمع. فمن مبادى الإسلام أن كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

والظن فى نظر الإسلام ناحية من نواحى النشاط الفكرى له قيمته فى التشريع، وله اعتباره فى المعاملات الشائعة فى المجتمع.

فهو من الناحية التشريعية يهم المشترعين الذين يعنون بالتقنين والاحكام ، ومن ناحية المعاملة يهم الاخلاقيين الذين يعنون بالإصلاح الاجتماعي. وهـذا ما نعرض له في حديث اليوم. فالظن إذا اتجه الى ناحية الخير كان وسيلة الى العمل المشمر فى الدنيا والآخرة؛ وإذا اتجه الى ناحية الشر جعل الحياة سعيرا . فانه يقضى على النقة المتبادلة بين الناس، وهي أساس التعاون في شتى شؤونهم . بل يجاوز علاقة الناس بعضهم ببعض الى علاقة الإنسان بربه ، حيث بجعل حياته نكدا ومعيشته تضنكا . لذلك نجد الإسلام يدعو الناس الى حسن الظن في دائرة الحكمة واليقظة والحذر والحيطة، وينفرهم من سوء الظن المؤدى الى الاحقاد والاضغان والآثام ؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « حسن الظن من حسن العبادة ، ويقول « إيا كم والظن فان الظن أكذب الحديث » .

وها هو القرآن الكريم يقص علينا أن ذا النون ، وهو يونس عليه السلام ، كان حسن الظن بالله وهو في أحلك أوقات الحرج والضيق ، فكان له من حسن ظنه مخرج من ضيقه ، ونجاة من حرجه ، ويسر من عسره ، وفرج من كربته ، ونور في ظلمته . يقول الله تعالى ، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقسدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فاستجنا له ونجياه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين ، فقد كان قوى الثقة بأن الله لن يقدر أن يضيق عليه في شدته ، فقق الله ، ونجاه من همه ، وأزال غمه . والمريض إذا ظن الشفاء من مرضه ، وعظمت ثقته بربه ، كان له من هذا الظن ولك الثقة قوة معنوية تدفع عنه عوامل اليأس والقوط . وللإيحاء النفسي مدخل كبير في معالجة الأمراض التي منشؤها الأوهام والشكوك والأفكار السوداء . وكذلك الساعون وراء غاية من الغايات أو أمل من الآمال اذا قوى الى مظهم في النجاح علهم ذلك على مواصلة العمل حتى يدركوا غايتهم ويصلوا الى مظهم .

وهذا يعقوب عليه السلام يقول لبنيه حين أمرهم بالبحث عن يوسف وأخيه:

« يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس
من روح الله إلا القوم الكافرون « والمذنب اذا اتجه الى سلوك الجادة كان له من
حسن ظنه بالله عون على التوبة والإنابة والاستقامة والهداية . ولهذا فتح الله باپ

الأمل فى التوبة والغفران أمام المذنبين المسرفين فى المعاصى لينقذهم من التمادى في العصيان؛ يقول جل شأنه «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا ، إنه هو الغفور الرحيم ،

فحس الظن شأن المؤمنين ، وسوء الظن شيمة المنافقين . يقول الله تعالى ، لولا إذ سمختموه ظن للؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، ويقول سبحانه ، ويعدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ، عليهم دائرة السوء ، وغضب الله عليهم ، وأعد لهم جهنم ، وساءت مصيرا » ويقول في شأن الأعراب الذين تخلفوا عن الحروج مع الرسول الجهاد ، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتها أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، قل فهن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بهم ضرا أو أراد بهم نفعا ، بل كان الله بما تعملون خبيرا . بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا ، وزين ذلك في قلوبهم ، وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا » .

ولقد ابتلى المؤمنون فى غزوة الخندق بجاعة من المافقين ومرضى القلوب، كانوا فى شك من نصر الله لرسوله، فكانوا مثار بلبلة أفكار المؤمنين وزلزلة أقدامهم، لولا أن ثبتهم الله وأيدهم بجنود من عنده، وفى ذلك يقول الله تعالى: ويأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها، وكان الله عا تعملون بصيراً، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظون بالله الظنونا. هالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا».

وهكذا نجد سوء الظن يلازم المافقين ومرضى القلوب وضاءف الإيان ، وتجده عنوانا لضمف العزيمة ، وسبيلا لدعاة الهزيمة . أما حسن الظن فيلازم المؤمنين ، وهو سبيل الصبر والفوز والنصر .

استمعوا الى الذين يظنون أنهم ملاقو الله ، يقولون وهم يقاتلون قوماً أكثر منهم عددا وعدة «كم من فئة دلميلة غلبت فئة كشيرة باذن الله ، والله مع الصابرين ، ثم يدعون رجم قائلين و ربنا أفرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله ، ولن يجد المؤمن فى أوقات الشدة مثل حسن الظن بالله ينير له طريق الاملوالنبات والغلبة . وهؤلاء المسلون الذين أصابهم فى غزوة أحد ما أصابهم من غم ، ولكن إيمانهم بوعد رجهم جعلهم يستجيبون داعى الجهاد رغم ما بهم من جراح ، بينها ظن المنافقون ظن السوء وقالواكلة السوء ، وفى ذلك يقول الله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الامر من شىء ، قل إن الامر كله لله ، يحفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الامر شىء ما قتلنا همنا . قل لوكنتم فى بيوتكم لبرزالذين كتب عليم القتل للام مضاجعهم ، وليبتلى الله ما فى صدوركم ، وليمحص ما فى قلوبكم ، والله عليم بذات العدور » .

ومن الناس من يدفعه سوء الظن إلى اليأس من عون الله ولطفه ، فيعيش مغيظا محسورا ، وسيكون فى أخراه مخذولا مدحورا ؛ وفى هؤلاء يقول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السهاء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » .

وقد يدفع الظن بعض الناس الى الاغترار بمتع الحياة وما أفاض الله عليهم من أمم ، فتسول لهم أنفسهم أن الله اختصهم بذلك عن جدارة واستحقاق ، فلا يعرفون فى مالهم نصيبا مفروضا لمسكين أوفقير ، ولاحقا معلوما لسائل أومحروم ، وهذه قسوة منشؤها الجحود والكفران ، ومآلها الخسران والحرمان . يقص الله علينا فى سورة الكهف ما دار من حوار بين الرجل المؤمن وصاحبه الكافر المغرور بزينة الحياة الدنيا ، قال تعالى « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجهلنا بينهما زرعا ؛ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ، و فجرنا خلالهما نهرا ، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيرا منها منقلبا ، .

فكانت عاقبته ما أخبرنا الله عنه بقروله « وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يالينني لم أشرك بربي أحدا . ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا » .

ومن الناس من يعتقد أن حسن الظن يقتضيه تصديق كل كلام ، والثقة بـكل إنسان، وإجابة كل مطلب، ولوكان هناك من الظواهر ما يقتضي الحذر .

وهذه غفلة عقلية ، فانما يجمل حسن الظن بمن تنطق تصرفاتهم بالقة بهم ، ومن توحى أعمالهم بالاطمئنان اليهم، ومن لا تحيط بهم الريب والشكوك.

على أن الاسلام حين جت على حسن الظن أمر بالاحتياط فى المعاملات ؛ وها هو القرآن الكريم يألمرنا عند النداين بكتابة الدين والإشهاد على التبايع ، ويأخذ الرهن عند القرض إن لم يوجد كاتب ؛ قال تعالى ، يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، ويقول ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولايضار كاتب ولا شهيد ، ويقول ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ،

هذه نظرة الإسلام الى الظن؛ وجهه الوجهة النافعة ، وجعله بمعزل عن مواطن السوء ، فطمأن القلوب ، وطهرالنفوس ، وصان العلاقات ، ووثق الروابط ، ونشر ظلال السكية والمحبة به وجدير بنا أن نقف عند هذه الحسدود لنحيا حياة طيبة سعدة المستحدة المستحدة

مدير المساجد عبــــد الله المراغي

#### السلامة

متى ما يرى الناس الغنى وجاره وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى وإن امرأ أمسى وأصبح سالما

فقير يقولوا عاجز وجليد ولكن أحاظ قسمت رجدود من الناس إلا ما جنى لسعيد

# في سبيل الفضائل

### المثل العليا للأخلاق الكرعة

عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أنا زعيم ببيت فى ربض الجة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه ، . وواه أبو داود باسناد صحيح .

هذا قبس من نور النبوة يدعو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى التمسك بالمثل العليا للا خلاق الكريمة ، ويتخير في الحث على ذلك أبلغ عبارة في الترغيب والاغراء بهذه الفضائل ، حيث يقول : « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، . والزعيم : الكفيل والضامن . وربض الجنة : مدخلها أو ما حولها . والمراء : الجدال . ولا شك أن الرسول إذا ضمن منزلة من المنازل الكريمة في الجنة كان ذلك وعدا لا ريب فيه ، فهو الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي .وهذه ثلاث خصال من الآداب الاجتماعية التي يترتب عليها سعادة الفرد والجماعة ، وتتوثق بها أواصر الآلفة والمحبة بين الناس ، وتقوم عليها سعادة المجتمع ، وهي ترك المراء وإن كان محقا ، وترك الكذب وإن كان مازحا ، والتحلي بحسن الحلق .

أما ترك المراء وإن كان محقا، فالقصد منه ترك المجادلة لإظهار الغلبة والتفوق على خصمه فى القدرة الـكلامية؛ لأن الجدال حينئذ يكون ثرثرة بالباطل لا توصل الى حق. وقد بالغ الرسول فى النهى عنه ولوكان المرء محقا؛ فانه لا نتيجة لهـذا الجدال إلا الضغينة والبغضاء والحقد والشحناء. ولم يرد الرسول

صلى الله عليه وسلم بذلك ترك الدفاع عن الحق، بل أراد ترك ما لا فائدة فيه من النقاش والحجاج ، كما اذا كان-الخبيم معانداً لا يخضع لحجة ولا يقتع ببرهان ، فيكنى الطرف المحق أن يعلن حقه ويتمسك به بعد أن يقيم عليه الدليل، ثم يترك خصمه المبطل في عناده و لجاجه ، وبماراته وحجاجه . ذلك ما رسمه الله عز وجل لرسوله الكريم في مناقشة خصومه المعاندين؛ قال تعالى « فان حاجوك فقل أسلت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدواً ، وإن تولوا فانما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد ، . وقد قص الله علينا لونا من جدال أو لئك المعاندين لرسوله الكريم ؛ فقد طلبوا منه أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا من الماء ، وأن يكون له في الدنيا جنة من نخيل وأعناب تتفجر خلالها الانهار ، أو يسقط عليهم السهاء قطعا ، أو يأتيهم بالله والملائكة يرونهم جماعة جماعة ، أو يكون له بيت من ذهب ، أو يصعد في السهاء ويأتيهم بكتابُ مخطوط يقرمونه دليلا على صدقه ؛ قال تعالى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً . أو تسقط السهاء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السهاء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كـتابا نقرؤه . .

وهذه مطالب المتعنتين ، فان فيها ما هو غير معقول . لذلك أمر الله رسوله أن يرد عليهم بما يقطع الجدال معهم فقال ، قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا » .

وأما ترك الكذب، فقد حث الرسول عليه ولوكان المرء مازحا ، وضمن على ذلك بيتاً فى وسط الجنة . والواقع أرب بعض الاس يستسيغون الكذب فى المزاح بقصد الدعابة والفكاهة والترويح عن النفس ، وهو أمر يترتب عليه ضرر كبير ؛ فكثيراً ما قطعت أو اصر الصداقة أو الزوجية بسبب خبركاذب قصد به المزاح ، وكثيراً ما فجعت الاسر بسبب نبأ قصد به الفكاهة . ولهذا النوع من الكذب مواسم يتفنن المتفنون فى صياغته وحياكته ، ليقع موقع التصديق

والقبول، فتقع به الفواجع والشرور. لمثل هؤلاء يوجه الرسول دعوثه، وفي مثل هذا يحسن أن نقتني هديه وسنته ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ؛ جاءته يوماً عجوز فقالت: يارسول الله ادع الله أن يدخلي الجنة. فقال: أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟! فانصرفت المرأة حزينة، فقال: ردوها على، فلما رجعت قال لها: أما سمعت قول الله في شأن النساء اللاتي يدخلن الجنة : وإنا أنشأ ناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا،.

وأما حسن الخلق فقد ضمن الرسول لمن تمسك به أعلى بيت في الجنة . وحسن الخلق كلة جامعة لمكارم الآخلاق ومحاسن الشائل ، من رفق وإحسان ، وعفة وتعاون وإصلاح ، وبشاشة وسماحة واستقامة ، وحلم وعفو وتواضع ، وصبر وثبات وشكر . وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر فقال ، حسن الخلق ، وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من شيء أفقسل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، . وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال ، حسن الحلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الا ذي » وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى امتدح به رسوله الكريم في كتابه المبين فقال: « وإنك لعلى خلق عظم ، .

جاد المولى سلمان مفتش المساجد العام

#### الحياء

قال حكيم : لا يزال الوجه كريا ما دام حياؤه ، ولم يرق باللجاجة ماؤه. وقال شاعر :

وبين ركوبها إلا الحياء اذا ذهب الحياء فسلا دواء

ورب قبيحة ما حال بيى فكان هو الدواء لها ولكن

# في سبيل الفضائل

### المثل العليا للأخلاق الكرعة

عن أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أنا زعيم ببيت في ربض الجة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ، . وواه أبو داود باسناد صحيح .

هذا قبس من نور النبوة يدعو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى التمسك بالمثل العليا للا خلاق الكريمة ، ويتخير في الحث على ذلك أبلغ عبارة في الترغيب والاغراء بهذه الفضائل ، حيث يقول : « أنا زعيم ببيت في وبض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، والزعيم : الكنيل والضامن ، وربض الجنة : مدخلها أو ما حولها . والمراء : الجدال . ولا شك أن الرسول إذا ضمن منزلة من المنازل الكريمة في الجنة كان ذلك وعداً لا ريب فيه ، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي . وهذه ثلاث خصال من الآداب الاجتماعية التي يترتب عليها سعادة الفرد والجماعة ، وتتوثق بها أواصر الآلفة والمحبة بين الناس ، وتقوم عليها سعادة المجتمع ، وهي ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا ، والتحلي بحسن الخلق .

أما ترك المراء وإن كان محقا، فالقصد منه ترك المجادلة لإظهار الغلبة والتفوق على خصمه في القدرة الـكلامية ؛ لأن الجدال حينتذ يكون ثرثرة بالباطل لا توصل الى حق . وقد بالغ الرسول في النهى عنه ولوكان المرم محقا ؛ فانه لا نتيجة لهمذا الجدال إلا الضغينة والبغضاء والحقد والشحناء. ولم يرد الرسول

وذهب مجاهد رضى الله عنه ، الى أنها ليست خاصة بأثنجد ؛ بل هي شاملة لكل من كانت هذه صفته .

#### بيان المعنى :

#### ويل لكل همزة لمزة ، :

د ويل ، :كلمة تدل على الذم والسخط والتقبيح ، والمقصودُ بها هنا التنبيه على قبح ما سيذكر بعدها من الأفعال . ا ه رازى .

🧎 و د الهمزة » : مأخوذ من الهمز ، وهو الكسر . 🕾 🛬

و . الليزة . . مأخوذ من اللمز ، وهو الطعن .

وقيل: الهمز ما يكون من حركات باليد والعين والشدق تدل على الهزء والسخرية، واللمز ما يكون باللسان.

ومما ينبغى التنبيه عليه أن العلماء قالوا: إن كل اسم على وزن ( فعلمة ) بضم الفاء وفتح العين ، يؤتى به للدلالة على أن الموصوف به معتاد للإتيان بهذا الوصف والإكثار من فعله ؛ فتقول : فلان ضحكة ولعنة إذا كان كثير الضحك واللعن ؛ ولا تقولها لمن أتى بذلك قليلا .

والمراد ها هنا بالهمزة واللمزة: الذي يكسر من أعيراض الناس ويغض من شأنهم، ويطعن في أعمالهم وصفاتهم وينفي عنهم المكارم، ويتلذذ بالحط منهم، ويجد في نفسه من الرغبة ما يدفعه الى النيل من كرامتهم والازدراء بهم؛ ليظهر للناس أنه أرفع منهم شأنا وأسمى مكانة وأعلى منزلة.

#### و الذي جمع مالا وعدده ، :

جملة وقعت تعليلا للهمز واللمز . وقوله , عدده , اما بمعنى جعله عـــدة له وذخيرة . وإما بمعنى عده وأحصاه . وإما بمعنى كثره ونماه . والمعنى : إن الذى حمله على الحط من أقدار الناس ودعاه الى النيل منهم مو إعجابه بحاله وتلذذه به : لأنه كلما نظر اليه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون دونه كل ذى فضل : فهو يهمز ويلمز ، بدون خشية ولا مراقبة للكبير المتصال .

وتنكير , مالا , للتفخيم والنكشير .

#### ، محسب أن ماله أخلده ، :

جملة وقعت حالاً من فاعـل ، جمع ، . ومعنى « يحسب ، يظن ، والضمير فيه يرجع الى الهـمزة اللـمزة . ومعنى «أخلده، أبقاه؛ مأخوذمن الحلد وهوالبقاء والدوام .

والمعنى : ان ما عده من المال قد طول أمله ؛ فهو لذلك يعمل عملِ من يظن أنه يبتى حيا أبد الدهر .

وقال الاستاذ الامام: المعنى: أن ذلك الهاز العياب يظن أن ماعنده من المال قد حفظ له حياته التي هو فيها وأرصدها عليه ؛ فهو لا يفارقها الى حياة أخرى يعاقب فيها على ماكسب من سيء الاعمال.

#### وكلا لينبذن في الحطمة ، :

شروع في بيان الوعيد اصاحب تلك الصفات مصدر بالقسم للدلالة على أنه أمر ثابت محقق الوقوع .

وقوله : «كلا » حرف ردع وزجر ، يراد به كف ذلك الفحاش العياب عن ظه الفانسد وحسانه الكاذب أن ماله أخلده . أى فليرتدع عن هذا الظن ؛ فليس الامر كما خيل اليه أن المال يخلده ويبقيه ؛ بل الذى يبق به وإن انقضى أجله هو العلم وصالح الاعمال ؛ لأن خزان الأموال يموتون وهم أحياء ؛ وأما العلماء العاملون فان ذكرهم باق ، وسيرتهم خالدة ، وتاريخهم مضرب الامثال .

و « اللام ، فى « لينبذِن ، واقعة فى جواب قسم مقدر . وكأن الله بعـد أن زجره وكفه عن البقاء على ظنه قال : والله لينبذ فى الحطمة .

و « النبذ ، : الطرح مع الاهانة . والمراد بالحطمة فى الآية الكريمة ( النار ) سميت بذلك ، لانها تحطم العظام وتأكل اللحوم .

والمعنى : والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة فى النار التى من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيها ، كما يطرح الذليل المهان الذى لا يؤبه به ، ولا ينظر اليه ، ولا يبالى بشأنه .

#### وما أدراك ما الحطمة ، :

استفهام عن الحطمة يقصد به تهويل شأنها وتعظيم أمرها ، ببيان أنها ليست من الامور التي تنالها العقول.

والمعنى: إن هذه الحطمة بما لا تحيط بها المعرفة ، وأى شيء يعلمك ما حقيقتها وماكنهها ومقدارها ؟ لا أحد غير الذي أعدها لمن عصاه ، وهيأها لمن خالفه .

#### « نار الله الموقدة » :

خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هي نار الله . والجملة بيان للحطمة بعد إبهامها ، وفي إضافة النار اليه سبحانه وتعالى ووصفها بالإيقاد ، تفخيم لشأنها ، وتعظيم الأمرها .

والمعنى: إنها النار التى لاتنسب إلا اليه سبحانه وتعالى ، لأنه هو الذى أنشأها فى محالم لا يعلمه سواه ، وهى ملتهة التهاما لا يدرك كنهه غيره ، ولا يعتربها بعده خواد ولا فتور .

#### ﴿ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتُدَةُۥ :

لما بين سبحانه وتعالى أن هـذه النار لا تنسب الى غيره ، ووصفها بالاتقاد الدائم ، وذلك يدل على أنها تخالف نيران الدنيا المعروفة لنا ، أخـذ فى وصفها

بأوصاف أخرى تخالف أوصاف نيران الدنيا، ليؤكد مخالفتها لها، فذكر هذه الآية . ومعنى : « تطلع، تعلو ، و « الافئدة » القلوب ، وتخصيصها بالذكر ، لانها موضع الاحساس والشعور ، والعقائد والسيئات .

والمعنى: التى تعلو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من نفوسهم ، والتى يمتد سلطانها الى مواضع العقائد الزائغة ، والنيات الخبيثة ، والملكات القبيحة ، والأعمال السيئة.

وجوز أن يراد بالاطلاع العلم والمعرفة .

والمعنى : إن هـذه النار تعرف ما فى الأفئدة ، فتأخذ من تعرفهم أهلالها : من أهل الوجدان الخبيث ، والعقائد الزائفة ، والقلوب المظلمة .

والكلام على سبيل التجوز ، وذلك أنه لماكان لكل من المعذبين عذاب فى النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه ، قيل : إنها تطلع على الافئدة التي هي معادن الذنوب ، فتعملم ما فيها ، فتجازى كلا بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعدداب .

« إنها عليهم مؤصدة في عمد عدة »:

و مؤصدة ، كوصدة ، على مطبقة .

وكلمة ﴿ فِي يَفِي قُولُهُ : ﴿ فِي عَمْدُ ﴾ بمعنى الباء .

والمعنى : إن نار جهنم مغلقة على أهلها بعمد عددة على الأبواب بعمد أن توصد . اه قرطى وابن جزى .

وهذ تصوير لشدة إطباقها وإحكامه ، وتأكيد لليأس من الحلاص .

قال أبو هريرة: ان العمد تمتد على الأبواب فتحكم أغلاقها ، فلا يبتى فيها خلل يدخل فيه روح ، ولا يحرج منه غم ، وذلك بعـد أن يخرج منها العصاة من المؤمنين .

أعاذنا الله منها ، ووقانا شرها ، ووفقنا للخير والطاعة ، وأعمال السعادة . آمين . عبد الرحيم فرغل البليني المدرس بكلية الشريعة

# الوقف اللازم

**- 7 -**

قوله تعالى : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ، ١٤٦٦ س بقرة :

قال فى العقد: كاف وقال فى المنار: تام على أن الحق مبتدأ وخبره من ربك ، أو مبتدأ والخبر محذوف ، أى الحق من ربك يعرفونه ، أو الحق خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو الحق من ربك ، أو مرفوع به ل مقدر أى جاءك الحق من ربك ، فعلى هذه الوجوه ينكون تاما . وليس بوقف إن نصب الحق بدلا من الحق ؛ أى ليكتمون الحق مر ربك ، وعلى هذا لايوقم على يعلمون لانه لايفصل بين البدل والمبدل منه ا ه .

وقال الصاوى: الا ظهر أنه (يعنى الحق) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده ؛ أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره يعرفونه .

وفى الإملاء: الحق من ربك ابتداء وخبر. وقيل الحق خبر مبتدأ محذوف تقديره ماكتموه الحق أو ما عرفوه. وقيل هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره يعرفونه أو يتلونه، ومن ربك على الوجهين حال. وقرأ عليه السلام الحق بالنصب بيعدون. ا ه

وعبارة السمين قوله الحق من ربك فيه ثلاثة أوجه ، أظهرها أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده ؛ وفى الآلف واللام حيثئذ وجهان : أن تكون للعهد والإشارة للحق الذى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو إلى الحق الذى فى قوله يكتبون الحق . أى هذا الذى يكتبونه هو الحق من ربك؛ وأن تكون الجنس على معنى أن جنس الحق من الله لا من غيره .

الثانى : أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو الحق من ربك ، والضمير يعود على الحق المسكتوم أى ماكتموه هو الحق .

الثالث : أنه مبتدأ والخبر محــذوف نقديره الحق من ربك يعرفونه، والجارِ والمجرور على هذين القولين في محل نصب على الحال من الحق . ا ه وفى البحر: الحق من ربك قرأ الجمهور برفع الحق على أنه مبتدأ والخبر هو من ربك ، فيكون المجرور في موضع رفع ؛ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو الحق من ربك ، والضمير عائد على الحق المكتوم أى ماكتموه هو الحق من ربك ويكون المجرور في موضع الحال ، أو خبراً بعد خبر . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الحق من ربك يعرفونه . والألف واللام فى الحق للعهد وهو الحق الذي عليه الرسول ، أو الحق الذي كتهوه ، أو للجنس على معنى أن الجق هو من الله لا من غيره ، أى ما ثبت أنه حتى فهو من الله كالذي عليه الرسول ، وما لم تثبت حقيقته فليس من الله كالباطل الذي عليه أهل الكتاب .

وقرأ على بن أبى طالب الحق بالصب: وأعرب بأن يكون بدلا مس الحق المكتوم. فيكون التقدير يكتمون الحق من ربك. قاله الزعشرى. أو على أن يكون معمولا ليعلمون. قاله ابن عطية . ويكون بما وقع فيه الظاهر موقع المضمر أى وهم يعلمونه كائناً من ربك ، وذلك سائع حسن في أما كن التفخيم والتهويل كقوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيم . أى يسبقه شيم . وجوز ابن عطية أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره الزم الحق من ربك ، ويدل عليه الخطاب لعمده اه.

وذهب بعض كاتبي المصاحف الى جعل الوقف على وهم يعلمون لازما . والظاهر أنه من الأوقاف المـأثورة التي سماها بعضهم بالأوقاف المنزلة . ا ه

على محمر الضباع شيخ عموم المقارى، المصرية

#### ميت الاحياء

فلا تك إثر الهالكين جزوعا لميت على قيد الحياة دموعا مقابر من ماتوا مواطن رحمة وِ إِن تَبِكُ مِينَا ضَمُهُ القَهْرِ فَادْخُرِ

### زيارة القبور للنساء

سأل أحد قراء المجلة مفتها عن حديث رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولعن الله زوارات القبور ، ولم يحدد هدفه من السؤال ، والظاهر أنه يقصد ما يستفاد من هذا الحديث من منع النساء هو الجواز ، إلا إذا و المتبادر . ولكن الحكم الفقهى فى زيارة القبور للنساء هو الجواز ، إلا إذا وصحب هذه الزيارة شيء من النهتك أو إظهار الزينة أو نحوهما ؛ فان الزيارة تحرم للابستها لفعل محرم . والحديث الذى أورده السائل صحيح ، لكنه منسوخ بأحاديث الإباحة . ذلك أن زيارة القبور كانت ممنوعة فى ابتداء الاسلام والعرب بأحاديث الإسلام الزيارة ، سواء كانوا نساء أو رجالا . ذلك أن المنع من تبريد أباح لهم الإسلام الزيارة ، سواء كانوا نساء أو رجالا . ذلك أن المنع من تبريد المنافقة الحارة من فواجع الفرقة يكاد يكون محاربة للطبائع البشرية ، والدين دين الفطرة لايصدم طبيعة سليمة ؛ لكن الشريعة تبيح المباحات وتحدها محدود المحارم .

على أن الناس قد اختلفوا فى زيارة القبور ، فقال الحازي: أهمل العلم قاطبة على الإذن فى ذلك للرجال. وقال ان عبد البر: الإباحة فى زيارة القبور إباحــة على العموم، عموم كما كان النهى عن زيارتها نهى عموم، ثم ورد النسخ فى الإباحة على العموم، فجائز للرجال والنساء زيارة القبور.

وروى فى الإباحة أحاديث كثيرة ، منها حديث بريدة أخرجه مسلم ، قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » . ومنها حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أخرجه ابن ماجه عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى زيارة القبور » . ومنها حديث ابن عباس أخرجه أحمد عنه « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم » وعند ابن عبد البر بسند صحيح « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . ولما أخرج الترمذى حديث

بريدة قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور بأسا. وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ولمما روى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم قال « لعن الله زوارات القبور ، قال : هذا حديث حسن صحيح ، ثم قال : وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبور ، فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء .

فان قلت : روى أبو داود عن ابن عباس قال : . لعن رسبول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، .

فالجواب ما قال ابن عبد البر: إن هذا كان قبل الإباحة ، يؤيده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من رواية بسطام بن مسلم عن أبي النياح عن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أبن أقبلت ؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحن بن أبي بكر رضى الله عنه ، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهى عن زيارة القبور ؟ قالت: نعم ، كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها ، .

وفرق قوم بين قواعد النساء وشبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي؛ أما الشواب فحرام علين الخروج؛ وأما القواعد فباح لهن ذلك. قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: المنع في الحديث لمن يكثر من الزيارة؛ لأن زوارات للمبالغة؛ وهذا لما يؤدى اليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والنشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. وحديث بريدة صريح في نسخ نهى زيارة القبور . والظاهر أن الشعبي والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة . وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار، وكان أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك . وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع .

ف كرم ابن أبي الدنيا ، وذكر ابن أبي شيبة عن على وابن مسعود وأنس رضى الله عنهم إجازة الزيارة ؛ وكانت فاطمة رضى الله تعالى عنها تزور قبر حزة رضى الله عنه كل جمعة . وكان عمر رضى الله عنه يزور قبرأبيه فيقف عليه ويدعو له . ذكره أجمع عبد الرزاق . وفي التوضيح : والأمة بحمة على زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما .

هذا ، فالنكير على زيارة الاضرحة من بعض الناس في هذه الأيام بدعة لاتخلو من إساءة الظن بالمسلمين ، وتحميلهم معانى من الشرك لم تخطر لهم على بال . وقد عصم الله هذه الأمة من الشرك الأكبر إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرج أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيبق عن شداد بن أوس أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الحفية ، قيل : يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعم ، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قرا ولا حجرا ولاوثنا ، ولكنهم يراءون الناس بأعمالهم ، والشهرة الحفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه » ا ه .

ومع هذه الصراحة النبوية فى الاطمئنان الى أمته بأنهم قد أصبحوا وقد عرفوا ربهم لا يخشى عليهم من الشرك ـ نجد بعض العلماء يسمى زوار الاضرحة قبوريين، أى يعبدون القبور، وهذه جرأة عظيمة وافتيات على مقام النبوة، فليس هؤلاء بأحرص منه صلى الله عليه وسلم على إيمان أمته، فانه لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم نسخ تحريم زيارة القبور إلا بعد الاطمئنان والعلم اليقيني عن طريق الوحى بأن الأمة آمنة من هذه الناحية ناحية الشرك الاكبر. وسامح الله شيخ الاسلام ابنتيمية فى تشكيكه الامة فى التبرك بالصالحين، والتوسل بأرواحهم الطاهرة، ولم يمرف فى تشكيكه الامة فى التبرك بالصالحين، والتوسل بأرواحهم الطاهرة، ولم يمرف السلف الصالح مذهبا جافا كهذا المذهب الذي أصبح فاكهة بعض علماء العصر، أحيث لا يجدون نصيحة يوجهونها الى الاممة إلا تحتير سلفهم وعدم زيارة قبورهم حتى لا يحدون نصيحة يوجهونها الى الاممة إلا تحتير سلفهم وعدم زيارة قبورهم حتى لا يشركوا بهذه القبور مع الله صاحب الضريح . عجيب! أنصدقهم أم نصدق نبينا الذي أخبرنا، وهو الصادق، بأن أمته لن تدعو مع الله إلها آخر .

محمد جابر المراقب عمد عابر الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة العليبة العليبة الطيبة الطيبة

# جمع القرآن

### معنى جمع القرآن

الجمع فى اللغة: تأليف المتفرق. وجمع القرآن يطلق فى كلام العلماء على معنيين: الأول: حفظه كله واستظهاره فى الصدور، ومنه قوله عز وجل « إن علينا جمعه وقرآنه ».

النانى :كتابته جميعه ؛ إما متفرقا آيات وسورا ، وإما مرتب الآيات لـكل سورة فى صحائف ، وإما مرتب الآيات والسور فى مصحف واحد .

و الجمع بالمعنى الأول: كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمر إلى يومنا هذا ، وسيستمر الى ما شاء الله تعالى ، وفاء بقوله وهو أصدق القائلين : د إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ·

والجمع بالمعنى الثانى: ثلاثة أنواع كما ترى:كان أولها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثانيها فى عهد أبى بكر رضى الله عنه ، وثالثها: فى عهد عثمان رضى الله عنه . ولا يزال هذا الثالث متداولا من عهد عثمان رضى الله عنه الى يومنا هذا، وسيبقى بحول الله وقوته كالجمع بمعنى الحفظ.

واليك تفصيل الـكلام عِلى جمع القرآن بمعنييه :

ر أن جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور :

كان الذي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب ، كما دل على ذلك نص القرآن الكريم ؛ قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول الذي الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ، وقال جل شأنه ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ، .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على حفظ القرآن واستظهاره ، وبلغ من شدة حرصه على ذلك أنه كان يحرك لسانه به فى حالة إلقاء جبربل اليه الوحى مخافة أن تفوته كلة ، أو يفلت منه حرف ، حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه له فى صدره ، وأن يسهل قراءة لفظه وفهم معناه ، فقال عز وجل : « إن علينا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه ، وقال عز وجل ، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى علما ،

وكان يحيى به الليل ويرتله فى الصلاة ، وكان جبريل يعارضه إياه فى كل عام مرة ، وعارضه فى اللعام الآخير مرتين ؛ كما روى البخارى (١) عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت فاطمة رضى الله عنها بعد وفاة الذي صلى الله عليه وسلم عما أسره اليها فى مرض موته ، فكان بما قالت فاطمة رضى الله عنها : «أسر الى أن جبريل كان يعارضنى القرآن كل سنة مرة ، وأنه عارضنى العهام مرتين ، ولا أراه الاحضر أجلى ».

وكان صلى الله عليه وسلم ، بعد نزول الوحى اليه وحفظه الآية أو السورة ، يبلغها الناس ، ويقرى من أصحابه رضى الله عنهم من يصلح لذلك ، ويستحفظهم إياها . وكان يرغب الجميع فى العناية بالقرآن ؛ وكانوا هم أنفسهم يتنافسون فى استظهاره ، ويسارعون الى مدارسته ، ويهجرون لذة النوم ، وتجافى جنوبهم عن المضاجع إيثاراً للذة القيام به فى الليل، وتلاوته فى الاسحار ، والصلاة به والناس نيام ؛ وكان يحتهد كل حافظ منهم فى نشر ما حفظه وتعليمه لمن لم يشهد النزول ساعة الوحى ؛ فلا يمضى يوم أو يومان إلا وما نزل محفوظ فى نفوس كثير من الصحابة ؛ وكانوا يعرضون ما حفظوه على النبى صلى الله عليه وسلم .

یدلعلی ذلك كله قوله عز وجل ، وقرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مكث ونزاناه تنزیلا ،

<sup>(</sup>١) الفتح باب علامات النبوة - ٦ م ٨٠٤

كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة ؛ منها:

رضى الله عنه فقال د أخذت من فى رسول الله صلى الله عليمه وسلم بضما وسبعين سورة ،

ب وفى صحيح البخارى <sup>(۳)</sup> أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه د أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال ألابى بن كعب رضى الله عنه : إن الله أمرنى أن أقر ثك <sup>(۳)</sup> \_ وفى رواية : أن أقرأ عليك \_ القرآن . قال : آلله سمانى لك ؟ قال : نعم . فذرفت عيناه . .

س و في الصحيحين (٤) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنه قال و سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليب وسلم ، فاستمعت لقراءته ، فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سلم ، فلبته بردائه ، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها الله عليه وسلم ، فقلت : كذبت ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إلى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرننيها ؛ فقال رسمول الله صلى الله عليه وسلم ، أرسله ، اقرأ يا هشام ؛ فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله عليه وسلم : أرسله ، اقرأ يا هشام ؛ فقرأ عليه القراءة التي شمعته يقرأ ، فقرأت القراءة التي أقرأني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت . ثم قال : أقرأ يا عمر ، فقرأت القرآن أنول على سبعة أحرف ، فاقرءوا ما تيسر منه ، .

<sup>(</sup>١) القنم جاة صع

<sup>(</sup>٣) الفتح فى منافب أبى ج ٧ ص ٨٦ وفى تفدير صورة لم يكن ج ٨ ص ١٣ و ودواه مسلم فى باب استحباب قراءة الترآري على أهل الفصل والحذاق فيه وان كان القادى. أفضل من المقروء عليمه ج ٦ ص ٨٥ نووى ، ورواه الحاكم وأحمد والترمذى من طريق ذر بن حبيش عن أبى بن كعب .
(٣) أى أعامك بقراء فى عليك كيف تقرأ ، لتنفق مع رواية : أن أقرأ عليك ، والمقروه هو مسدودة لم يكن، كا فى بعض الروا ات .

<sup>(</sup>٤) الفتح ص ۲۰ ج ۹، ومسلم ج ۲ ص ۹۸ ۰

٤ - وفي صحيح مسلم (١) عنأ في بن كهب رضى الله عنه قال : « كمنت في المسجد فدخل رجل يصلى ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه مثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ؛ فلم قضية الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ؛ و دخل آخر فقرأ سوى ، قراءة صاحبه ؛ فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ ؛ فحسن الني صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ؛ ضرب في صدرى ؛ ففضت عرقا ، وكأ بما أنظر الى الله فرقا ! فقال لى : يا أبى أرسل الى أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت أليه أن هون على أمتى ؛ فرد الى النانية أن اقرأ على حرفين ، فرددت اليه أن هون على أمتى ؛ فرد الى النائية أن اقرأ على سبعة أحرف ؛ ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ! فقلت : اللهم اغفر لامتى ! اللهم اغفر لامتى ؛ وأخرت المالئة ليوم يرغب الى الخلق كلهم حتى ابراهيم صلى الله عليه وسلم ،

ه ـ وفى كتاب الفضائل لأبى عبيد '۲': حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن يسر بن سعيد عن أبي قيس مـــولى عمرو ابن العاص: أن رجلا قرأ آية من القرآن ، فقال عمرو ــ يعنى ابن العاص ــ إنما هي كذا وكذا، بغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكرا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكرا ذلك له، فقال رسول الله عليه وسلم . إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ؛ فأى ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا في القرآن فان مراء فيه كفر ، .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ على ، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال

<sup>(</sup>۱) مسلم شرح النووى ج ۳ ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٧) اظر الفضائل لابن كثير صهه

<sup>(</sup>۳) باب الکاء عند قرا.ة القرآن ج ۹ ص ۷۸ وباب قول الفاری. للقری. حسبك ص ۷۵ من فتح الباری وباب فعنل استماع القرآن ج ۳ ص ۸۷ من صحیح مسلم . وفی الفضائل لاین كثیر ص ۹۲۹ أنه رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى . قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت . فكيف إذا جُنّا من كل أمة بشهيد وجنّنا بك على هـؤلاء شهيدا ، قال لى : كف أو أمسك فرأيت عنه تذرفان .

وفى صحيح مسلم (١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماهر (٢) بالفرآن مع السفرة (٣) الكرام البررة ، والذى يقرأ القرآن ويتتعتع (٤) فيه وهو عليه شاق له أجران (٥).

۸ ـــ وَفِى البخارى عن عُمَان بن عفان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال خيركم من تعلم القرآن وعلم».

ه أخرج مسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلا من الإبل فى عقلها ».

. رواخرج البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله علي على الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و لاحسدلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقسوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأناء النهار ، ،

رج مسلم أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نولت عليهما السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، .

فريد العبادي المدرس عميد القاهرة

ويتبع،

<sup>18 -7 = (1) .</sup> 

<sup>(</sup>٧) إلماهر هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه

 <sup>(</sup>٣) السفرة حمع سافر وهو الرسول والمراد مم الملائكة الدين يسفرون الى الناس برصالات اقد،
 وكونه معهم بحتمل أن يكون معناه أن له فى الآخرة منازل يكون فها رفيقا لللائكة السفرة لا تصافه بصفهم من حمل كتأب الله تعالى . ويحتمل أن يكون معناه أنه عامل بعملهم وسالك مسلسكهم

<sup>(</sup>٤) ويتتمتم ممناه يتردد في تلاوته لضعف -لهظه

<sup>(</sup>ه) وله أجران أجر بالفراءة وأجرر بتنعتمه فى تلاوته ومشقته ، وليس المراد أن له من الاجر أكثر من الماهر بل الماهر مع الدفرة فى منزلة لم يذكرها لغيره فهو أعظم أجرا وكيف يلحق به من لم يعتن به كاعتنائه جخى مهر فيه . أنظر شرح النووى ،

# عناية المسلمين بالقرآن

الكلمة التى ألقاها فضيلة الاستاذ الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارى. المصرية في الحفلة السنوية التي أقامتها جمعية المحلين الكريم بدار جمعية الشبان المسلين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى اصطفى من عباده حملة كتابه ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه .

#### أيها السادة:

لما كان الاشتغال بالقرآن الكريم من أفضل العبادات وأعظم القربات ، لقوله تعالى : ، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ، ، وقوله عز وعلا : ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الآلباب ، . وقوله عز وجل : ، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني نقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلومهم إلىذكر الله ، ذلك هدى الله يدى به من يشاء ، . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، . وقوله عليه الصلاة والسلام فيا يرويه عن ربه : « من شغله القرآن عن ذكرى ومسألني أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، . وقوله عليه الصلاة والسلام : ، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهوالصراط في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهوالصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزينع به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه المستقيم ، وهو الذي لا تزينع به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه المستقيم ، وهو الذي كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، .

ولانه لم يترك شيئاً من أمور الدين إلا وبينه ، ولا من نظـام الـكون الا وأوضحه .

فلذلك اعتى السلف بتعلمه وتعليمه ، وشرحه وتفسيره ، وكان اعتناؤهم متنوعاً بتنوع مشاربهم .

فنهم من اعتنى بضبط لغاته وتحرير ألفاظه ومعرفة مخارج حروفه وصفاتها ، وعدد سوره وآياته وكلماته وحروفه ، وأنواع أجزائه وأنصافها وأرباعها وبيان عشوره وخموسه ، وهيئات وقوفه وأماكنها ، الى غير ذلك ، من غير تعرض لمعانية ؛ وهم القراء

ومنهم من اعتنى بمعانى ألفاظه وبينوا ما يدل على معنى واحد فأجروه على حكمه وأوضحوا الحنى منه ، وما يدل على معنيين أو أكثر ، فخاضوا فى ترجيح أحد المحتملات ، وأعملوا الفكر بما يقتضيه النظر ؛ وهم المفسرون .

ومنهم من عنى بما فيه من الآدلة العقلية والشواهد الآصلية والنظرية ، فاستنبطوا منه ما سموه علم أصول الدين

ومنهم من تأملوا معانى خطابه فرأوا منها ما يقتضى العموم ومنها ما يقتضى الخصوص ، الى غيرذلك ، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والجاز ، وتكلموا في التخصيص والآخبار والنص والظاهر والمجمل والحمكم والمتشابه ، والامر والنهى والنسخ ، الى غير ذلك من الاقيسة واستصحاب الحال والاستقراء ، وسموا هذا الفن أصول الفقه .

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحـلال والحرام وسائر الا حكام ، فأسسوا فصوله وفر عوا فروعه ، وسموه علم الفقه .

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص الا مم الحالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص .

وتنبه آخرون لما فيه من الحكمُ والامثال والوعد والوعيد والتحذيروالتبشير

والجنة والنار والموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والنواب ، فدعوا الخطباء والوعاظ .

وأخذ قوم بما في آيتي المواريث من ذكرالسهام وأربابهما ، وهم الفرضيون .

ونظر قوم الى ما فيه من ذكر الليل والهار والكواكب والبروج وما فيها من الحمكم الباهرة ، فاستخرجوا على الميقات والهيئة .

ونظر آخرون الى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادى، والمقاطع والخالص والتلوين فى الحطاب ، والإطناب والإيجاز وغير ذلك ، قاسنطوا علوم البلاغة .

الى غير ذلك مما يطول بيانه ، قال تعالى : , ونزلنا عليك تبيانا لـكل شى. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . .

وكان من اعتائهم به اهتمامهم بتحفيظه ونشر علومه بين الصغار والكبار فأسسوا الكتاتيب لتحفيظه ، والمقارى الاقامة الفاظه ونشر علوم أدائه للوصول الى فهم معانيه ، وأكثروا منها فى نواحيهم وخططهم ، ورحدوا لها من خيراتهم ما لا يسع المقام بيانه .

وكان فى القاهرة وحدها مذ إنشائها إلى أواخر القرن البالث عشر الهجرى من تلك المعاهد اكثر من أانى معهد (كتاب او مقرأة) مفرقة فى المدارس والمساجد والزوايا والمشاهد والتكايات والملاجى. والمستشفيات ، وكانت يدرس فيها من طرق القراءات الصحيحة زها. عشرة آلاف طريق ، ومن الكتب الجامعة زها. المائة كتاب بين منثور ومنظوم.

ومن التاريخ المذكور أخذت تلك المهاهد فى الاندثار وأخذ أهلوها فى الانقراض. ولما شرع ديوان الاوقاف فى تنفيذ شروط الواقفين فيما اجتمع لديه مرفقاف كان مما عن له تنفيذه ستة وخسون كتابل وإحدى عشرة مقرأة. ومنذ أربعين سنة سلم هذه الكتاتيب الى المعارف العمومية لتديرها بمعرفتها، وهدذه

أدرجتها فى مدارسها غالباً ، وأصبحت لا تخرج سوى نزر يسير لابنى بنصف عشر ما تحتاجه البلاد مر . حفاظ القرآن .

وأما المقارى. فقد بقيت تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ولكنها تغلب علمها الناحية التعبديةدون التعليمية التي كان علمها السلف.

ولما ظهر من اندار معاهد تعليم القرآن و توالى انقراض أهله أخذ الغيورون من المسلمين يؤلفون الجماعات لتحفيظه ،وكان منهم صاحب السعادة الحاج على بك حسن أحمد وحزبه مؤهسو هذه الجمية ، فقد اجتمعوا سنة ١٩٣١ (جزاهم الله عن القرآن وأهله خير الجزاء) فأسسوا هـذه الجمية ، وساعـدوها بأموالهم وأعمالهم، وثابرواعل ذلك بجد و نشاط حتى أصبحت مدارسها عشرا يقوم بالتعليم فيها مخبة من الحفاظ المتقين العارفين بعلوم الآداء من قراءة وتجويد ورسم وعددآى ووقوف وإعراب وبلاغة وغير ذلك ، ويبلغ عددهم الآن ثلاثه وأربعين مدرسا يقومون بالتدريس عدال الوجوه الصحيحة لزهاء ألف طالب . وفي كل عام يتخرج فيها عـدد كبير بين حافظ بحيد ومقرىء متقن . ومنهم من التحق بالندريس بمدارس الجعية أو جمعيات أخرى ، ومنهم من التحق بالأزهر الشريف للدريس علوم الأداء والقراءات به . وستقوم إن شاء الله تعالى بفتح مدرسة للبنات ولا يزال إيرادها أخذا في الازدياد ، وقد بلغ في هذا العام ٢٣٣٤ جيها

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم فى بناء هذه الجمعية خير مثوبة، وأن يجزى موسسها ومن يساعدها بماله أو فعله بأحسن ماعملوا وما يعملون ، وأن يحفظ لبلادنا العزيزة مليك المحبوب جلالة الملك الصالح (فاروق الأول) أعزه الله وأيد ملكه . آميين ؟

# القرآن ومعانى الأحسان

جاء الإحسان في القرآن الكريم بمعان كثيرة:

أولها — الإحسان في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ؛ كقوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » . فالعدل في الآية مناه الواجب ، والإحسان معناه الندب ، والله سبحانه إنما قرن أمره بهما معا ، لانه قد عدل في الواجب على عاده فجعل ما فرضه عليهم واقعا تحت طاقتهم ، وربما وقع فيه تفريط فجبر هذا التفريط بالندب .

وكقوله: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، ومعنى ذلك: وأمر ربك أمرا مقطوعاً به ألا تعبدرا غيره، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا وقرى ، وأوصى ربك ، ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، ووصى ربك ، ، وعن ولد معاذ بن جبل ، وقضاء ربك ، .

وكقوله: «ولاتقربوا مال اليتيم إلابالتي هيأحسن، ومعناه: ولاتتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطربقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتثميره ليكون في نهو دائماً.

والإحسان بهذا المعنى أصل من أصول الدين، فقد قال الله تعالى: , شهد لله أنه لا إله إلا هو العزيز لله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، إذ أن معنى القيام بالقسط العدل وحسن معاملة الوالدين واليتيم ، بل وجميع الناس، ولذا قيل , الدين المعاملة ».

وثانيها — الإحسان بمعنى الرحمة وإيصال البر والخير واصطناع المعروف مع كل ذى كبد رطبة ، وذلك كقوله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسر الله اليك ، . ومعناه : واطلب

بالذى أعطاك الله من الغنى والثروة الدار الآخرة ؛ بأن تعمل به أعمال الحير من أصناف الواجب والمندوب اليه ، وتجعله زادك فى الآخرة ، ولا تنس نصيبك منهذا الغنى وتلك الثروة فى الدنيا ، بل خذ منه ما يكفيك ويصلح حالك ، وأحسن الله كما أحسن الله اليك .

وكقوله: « والذى جاء بالصدق وصدق به أو لئك هم المتقون ، لهم ما يشاءون عتد رجهم ، ذلك جزاء المحسنين ، ، و معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى جاء بالقرآن وآمن به هو و من تبعه ، أو لئك هم الحائفون من الله ، العاملون على طاعته ، الذين لهم ما يريدون عنده من الثواب فى الدار الآخرة جزاء حسنا على ما قدموه من الاعمال الطبة فى الدنيا .

وقرى، دوصدق به ، بالتخفيف ، بمعنى أنه صدق به الناس ولم يكذبهم به ، بل إنه أداه اليهم كما نزل من غير تحريف ، وفى قراءة ابن مسعود دوالذين جاءوا بالصدق وصدقوا به ، الح .

وكقوله: «والذين جاهدوا في حق الله ومن أجله ولوجه خالصا ، تلك النفس ومعناه: والذين جاهدوا في حق الله ومن أجله ولوجه خالصا ، تلك النفس الأمارة بالسوء، وذلك الشيطان الرجيم، وهؤلاء الكفرة أعداء الدين ــ سيزيدهم هداية الى سبيل الخير والتوفيق ؛ لأنه سبحانه وتعالى مع المحسنين أعمالا ، الذين يصبرون ويصابرون ، ويرابطون ويتقون الله لعلمم يفلحون . والاحسان بهذا المعنى يجمل المرء محبوبا عند الناس في الدنيا ويكسبه الثواب والآجر عند الله فيها بسعة الرؤق والنجاة من الخطر عند اشتداد الكروب ، وفي الآخرة بالواب العظيم و دخول الجنة بغير حساب .

قال الله تعالى ، ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ، وقال ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ، ، وقال ، ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة

كأنه ولى حميم ، ، وقال الا ام الحسين رضى الله عنه فى خطبة له ، اعلموا أن المعروف يُكسب حمدا وأجرا ، ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ، ، وقال الشاعر ؛

أَعْسَنَ الَّى النَّاسَ تَسْتَعَبِدُ قُلُوبِهِمُو فَطَالِمُنَا اسْتَعَبِدُ الْإِنْسَانُ إَحْمَانُ

وثالثها حـ الاحسان بمنى الإتقان والدقة فى الصنح ؛ كقوله تحالى : والذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ، ، وقوله : ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ، وقوله وخلق الدهوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير ، ، وقوله : «ثمم أنشأ اله خلقا آخر ، فتبارك لله أحسن الخالفين ، ، ومن الإحسان بهذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام والاحسان أن تعبد الله كا نك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، . ومنه قول الشاعر ؛

وقدركل أمرىء ماكان يحسنه ، والجاهلون لأهل العلم أعداء .

ومنه كذلك حدن الاختيار فى التعبير عند السؤال أو الجواب، وانتهاز الفرصة عند المناسبات، وأمالة ذلك كثيرة يعشيق المقام عنها. هذا، وكما وصف الله سبحانه وتعالى بالاحدان بأنواعه اللائة، فقد وصف بها غيره؛ يبد أن الله سبحانه هـو المثل الأعلى فى كل نوع منها.

استمع إلى قوله تعالى فىالنوع الأول . من جاء بالحسنة فله عشر أمالها ، ، وقوله فى النوع الثانى . ورحتى وسعت كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ، .

ثم انظر الى هؤلاء المخترءين والفنانين المبدعين ، وقد صنعوا الورد من الورق ولؤنوه بألوانه المعروفة ، كما صنعرا الانسان من الحشب وجعلوه يتحرك بآلاتهم الميكانيكية ، تراهم قد عجزوا في النهاية عن أن يكسبوا هذا الورد لبن الملمس وجمال الرائحة ، وأن يلبسوا ذلك الانسان الميكانيكي الروح والدقل ، ويمدوا فيه شريان الحياة ، فرجموا ولسان حالهم يقول : « ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم ، .

عبد الرحن على حسين مدرس أول بالمدارس الثانوية سابقا

### محال الرحمة

### في الاصغاء لآى الذكر الحكيم

قال الله تعالى: , وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون ، . مما لا يختلف فيه اثان أن كتاب الله تعالى ، لم يدع وسيلة من وسائل النربية الحلقية والاجتماعية ، إلا وجه إليها العالم توجيها مركزاً ، مأمول العاقبة ، مرنجو الثمر . وهدا أمر معلوم بداهة . ذلك لان القرآن الكريم تعلق وحيه بهداية الإنسانية الى صراط العزيز الحيد .

فأينما تأملت آياته ، جام ك هـذه الحقيقة أبهر من الشمس في رابعة النهار . و إنني لست بصدد حصر الأهداف التي قرر القرآن الكريم ؛

بيد أننى بصدد إشارة عابرة ، تهيء العقول ، لإدراك المغذى الرفيع الذى يوجه إليه قوله تعالى: «وإذا قرى القرآن فاستموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون». تسمع آيات الله تتلى عليك ، فاذا تدبرتها بروية وأناة ، ارتفعت بك حتما الى أعلى درجات الكمال والرقى:

ومن ثم يتحتم على السامع أن يتفرغ من شواغل نفسه، وهو اجس أحلامه وآماله، ويرهف سمعه في صمت وخشوع، ليتمكن بذلك من تدبر ما يتلى عايمه، ويتابع مراميه وأهدافه، لأن أداة التدبر والفهم، قائمة على أساس الإصغاء والصمت، فالإصغاء يقتضى بالضرورة ،استجماع الذهن، وشتات الفكر، واستحضار القلب والوعى، ومما يساعد على تحقيق ذلك والتمكن منه: الإعراض عن اللغط.

و إن هذه الآية الساديسة تربى الإنسان تربية مدنية ، راقية . فالإصغاء إذا لم يكن بالعقل ، كان سماعاً بدائيسا ، لا قيمة له ، ولا غاية منه ، لان سماع العاطفة لا يحدى ، في مجال التدبر والتعلم ، فمن يسمع بماطفته ، لا يعبأ إلا بحسن الصوت ، وجرسه الموسيق ، وانسجام نغاته ، وتآلف نبراته .

والعاطفة إذا صادفت ما يثيرها ، انطلفت صاخبة صارخة ، تمارُّ الجو جلبة وغرغاء ، حتى إذا هدأت عاصفتها عادت الى غمدها غير متأثرة بمـا هيجها . أما من يسمع بعقله فانه لا يحفل بغير المعنى، فاذا بلغ استحسانه لما يسمعه حداً لا يقوى معه على كبت شهوره فانه لا يتجاوز فى الإعراب عنه حركة هادئة رزينة ، لا تفوت عليه فرصة تتبع ما هو بسبيله ، حرصاً على استيعاب المعانى كلما التى تزيد معلوماته ، ولا تنفك آثارها عنه طيلة حياته .

وبذلك يتبين واضحاً ما يفوته المستمعون لآى الذكر الحكيم على أنفسهم من فوائد جمة ، استسلاما لعواطفهم ، حينما يتلو عليهم آيات القرآن الجليل قارى، حسن الصوت . ولو أنهم علموا أى إثم يبوءون به لهرجهم فى مجالس القرآن لكفوا عن سماعه بعواطفهم ، وهرعوا الى الإصغاء إليه بعقولهم ، ليجنوا تمار الرحمة بنوعها .

وإذا كان القارى مسئولا عن تجاوزه قوانين القراءة التي قررها علماء هذا الفن ، فان المجتمع يستطيع أن يهي لنفسه قراء من الطراز الأول ، دقة أداء ، وخشوع قلب ، ومنزع تقوى . وذلك يتأتى بانصراف جموعهم عمن يكيف صوته حسب التوقيع المثير العواطف غير آبه بما يجر إليه ذلك من حرج شنيع ، والتفافهم حول من يتلو عليهم آيات الله ، في كال وأدب ووقار ، وهية من ذى الجلال ، مدققا في قوانين القراءة المشروعة، غير ناظر إلا للهمة التي يؤديها، وهي تلاوة القرآن وحسب ، لأن الصوت لم يكن سوى أداة للتعبير ، فهو وسيلة لاغاية . وبذلك وحده يمكن أن يظفر المجتمع الإنساني برحمة الله ، وينتفع بالقرآن الذى أخرج الناس من الظلمات الى النور، ومكن لآبائهم في صدر الإسلام من زعامة العالم ، وإدارة شئونه : القافية ، والاقتصادية والسياسية ، ردحاً طويلان الزمن . العالم ، وإدارة شؤنه . لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أولا تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليم يحرون للاذقان يبكون . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ، ويخرون للاذقان يبكون . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ، ويخرون للاذقان يبكون . ويتولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ، ويخرون للاذقان يبكون . ويتولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ، ويخرون للاذقان يبكون . ويتولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ، ويخرون للاذقان يبكون .

شيخ مقرأة السيدة زينب

### السنة الأولى

### العدد السادس

| ١   | الأستاذ الشيخ عبد الله المراغي    | القرآن الكريم والظن           |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|
| ٦   | الأستاذ الشيخ جاد سليمان          | في سبيل الفضائل               |
| ٩   | الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل     | تفسير سورة الهمزة             |
| ١٤  | الأستاذ الشيخ رئيس التحرير        | الوقف اللازم                  |
| 77  | الأستاذ الشيخ محمد جابر           | زيارة القبور                  |
| ١٩  | الأستاذ الشيخ فريد العبادى        | جمع القرآن                    |
| 7 £ | الشيخ علي محمد الضباع             | عناية المسلمين بالقرآن        |
| 44  | الأستاذ الشيخ عبد الرحمن على حسين | القرآن ومعاني الإحسان         |
| ٣١  | الأستاذ الشيخ سيد غريب            | مجال الرحمة في الإصغاء للقرآن |